



# رفن المحارث وترجب نجومیت ترجب نجومیت

تعیش *ملاهبی الوچیی میلاهبی الیق* المدینیة المنوّدة

قَلِ فِي كَانْ خَانِيْ كُلُونِي مُقَابِلُ آلِالْمِ يَاعِ كُولِجِي

Phone: 2627608, 2623782

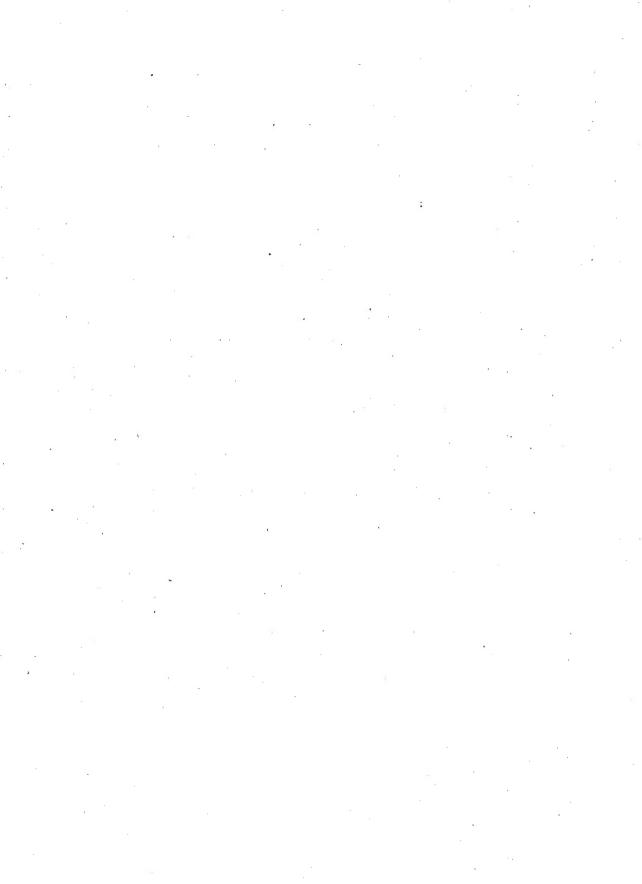

# ١

# المفت المنافقة

الحمد لله رب الخلق الذي خلق الإنسان من علق ، والذي علَّم بالقلم وعلَّم الإنسان ما لم يعلم .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبه ورسوله المبعوث إلى أمته يعلمهم الكتاب والحكمة وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد : فإن من اساس التعلُّم وفهم مرام كتاب الله المجيد وسنن رسوله الكريم - عَيِّكَ - تعلُّم علم النحو

فإن هذا الكتاب (نحو مير) الذي ترجمته هو باللغة الفارسية ، فلما درست هذا الكتاب بفهم وشوق وإلمام مع أنني لم أكن أجيد اللغة الفارسية فوجدت نفسي أنني أعرب كل جملة في القرآن الكريم فكنتُ أكرر قراءة هذا الكتاب ليلياً لتلك السنة التي درسته فيها حتى تقرر في ذهني صفحاته وسطوره وترجمة كل لفظ فيه

فمنذو زمن عزمت في نفسي ترجمته ليعم نفعه ، ولكن مرت السنين كذوبان الثلج فاغتنمت بقية الأيام من العمر فشرعت فيه ، فبفضل من الله وتوفيقه تمت الترجمة مع توضيح وترتيب بسيط زيادة مني . وسميته : القناع الضمير ترجمة نحو مير السائلا الله جل وعلا أن يتقبل مني ومن أعانني وشجعني على هذا العمل وأن ينفع به كل مبتدئ راجياً منه الدعاء لي كلما ذكرني .

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .

كتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني ملك عبدالوحيد بن ملك عبدالحق

حسور في 20 /0 /121هـ بسالسمسدينسة المسسسورة عل صاحبا ألف ألف صلاة وسلام

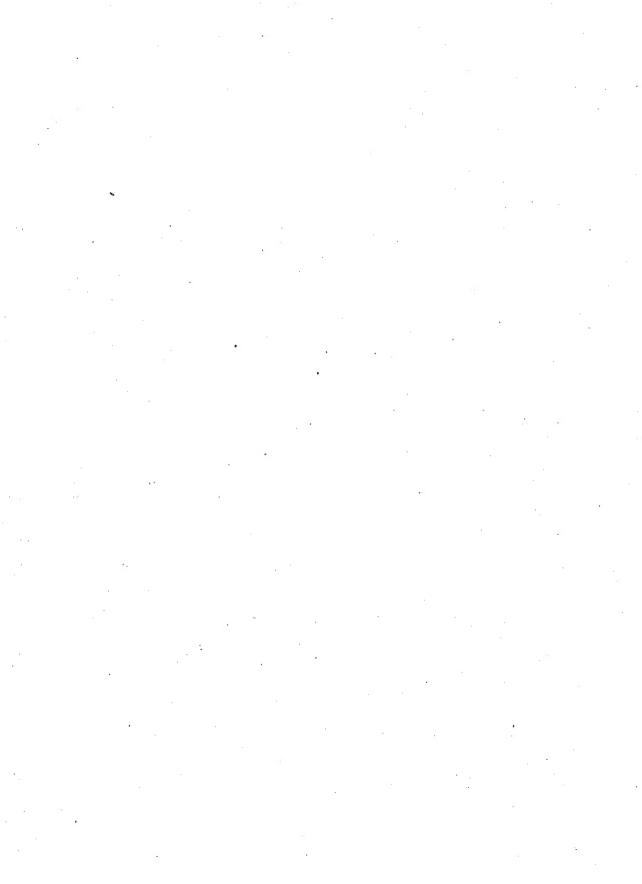

# مقدمةالمؤلف



الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله اجمعين

اما بعد اعلم ارشدك الله تعالى ان هذا مختصر مضبوط في علم النحو

فان المبتدى بعد حفظ مفردات اللغة و معرفة اشتقاق و ضبط مهمات التصريف يسهل عليه كيفية تركيب العربية

يتمكن به سريعاً على معرفة الاعراب والبناء والقراء ة

وهذا بتو فيق الله تعالى وعونه-

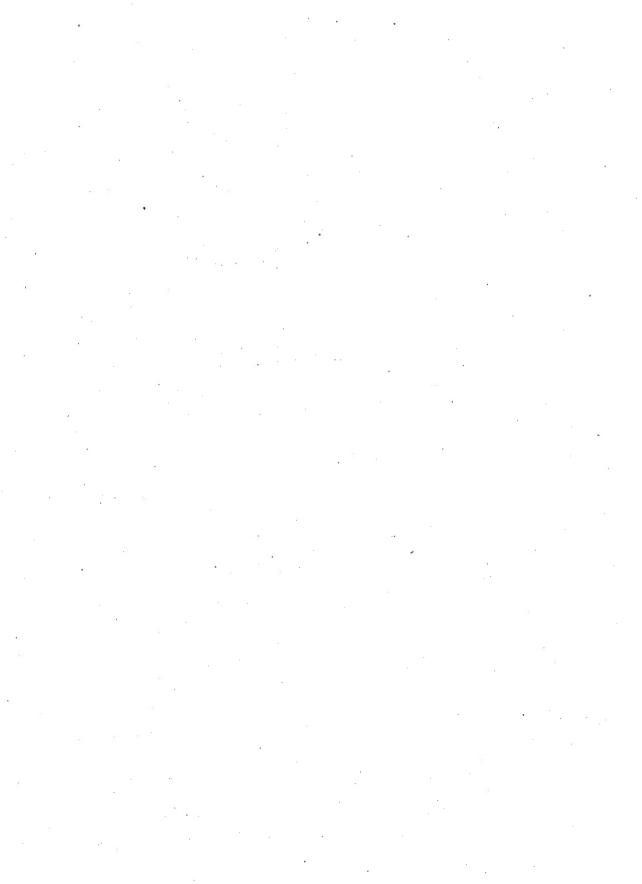

### فصل في اللفظ المفرد والمركب

اعلم أن اللفظ المستعمل في كلام العرب على قسمين : مفرد ، ومركب . فالمفرد : هو لفظ دل على معنى واحد ، ويقال له : الكلمة ، وهي على ثلاثة أقسام :

اسم ، مثل : رجل ، وفعل ، مثل : ضَرَبَ ، وحرف ، مثل : هَلْ . والمركب على نوعين : والمركب على نوعين : مفيد وغير مفيد .

المفيد : هو ما يحصل به للسامع خبر أو طلب بعد سكوت القائل. عليه ، ويقال له : الجملة ، والكلام أيضاً .

والجملة على قسمين : خبرية ، وانشائية .

# فصل

اعلم أن الجملة الخبرية : هي ما يمكن أن يوصف قائلها بأنه صادق أو كاذب ، وهي على قسمين :

الأول : أن يكون الجزء الأول منها اسماً – وتسمى جملةً اسميةً – .

مثل: زيدٌ عالِمٌ.

فالجزء الأول منه مسند إليه ، ويقال له : المبتداء ، والجزء الثاني مسند ، ويقال له : الخبر .

الشاني : أن يكون الجزء الأول منها فعلًا – وتسمى جملة فعلية – . مثل : ضَرَبَ زيدٌ .

فالجزء الأول منه مسند ، ويقال له : الفعل ، والجزء الثاني مسند إليه ، ويقال له : الفاعل .

اعلم أن المسند: ما يحكم به ، والمسند إليه : هو ما يحكم عليه ، فالاسم يكون مسنداً و مسنداً إليه ، والفعل يكون مسنداً ولا يكون مسنداً إليه ، والحرف لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه .

الجملة الانشائية : هي ما لايمكن أن يوصف قائلها بأنه صادق أو كاذب ، وهي على عدة أقسام :

الأمر : نحو اضرب ، والنهى : نحو لا تضرب ، والاستفهام : نحو هل ضرب زيد ؟ والتمني : نحو ليت زيداً حاضر ، والتوجي : نحو لعل عمرواً غائب، والعقود : نحو بعث واشتريث ، والنداء : نحو يا الله ، والعرض : نحو ألا تنزِل بنا فتصيب خيراً ، والقسم : نحو والله لأضربن ويداً ، والتعجب : نحو ما أحسنه ، وأحسن به .

## فصل

اعلم أن المركب الغير المفيد : هو ما لا يحصل به للسامع حبر أو طلب إذا سكت عليه قائله .

وهو على ثلاثة أقسام : الأول : المركب الإضافي : نحو غَلامُ زيدٍ ، فالجزء الأول منه يسمى مضافاً إليه ، والمضاف إليه يكون مجروراً دائماً (١) .

الشاني: المركب البنائي: وهو ما تركب من اسمين بحيث جُعل كلا الاسمين واحداً، والاسم الثاني تضمن حرفاً (٢) نحو أحد عشر إلى تسعة عشر، وكان الأصل فيها: أحدٌ وعشرٌ، وتسعةٌ وعشرٌ.

<sup>(</sup>١) وستعرف معنى كونه مجروراً إن شاء الله تعالى . (٢) أى من الحروف العاطفة وهي الواو .

فحذف الواو وجعل الاسمان واحداً ، والجزءان كلاهما مبنيان على الفتح إلا اثنا عشر فإن الجزء الأول منه معرب<sup>(۱)</sup> .

الشالث: المركب الذي منع صرفه (١) وهو الذي جعل الاسمان فيه واحداً بحيث لا يتضمن الاسم الثاني حرفاً . مثل : بَعْلْبَكَ ، وحَضْرَمُوْتُ .

فإن الجزء الأول فيه مبني على الفتح على ماذهب إليه أكثر العلماء ، والجزء الثاني معربٌ .

واعلم أن المركب الغير المفيد يكون جزءاً للجملة دائماً ، ولا يكون جملة مستقلة بنفسها ، مثل : غلام زيد قائم (") ، وعندي أحد عشر درهما ، وجاء بعلبَك .

#### فصل

اعلم أن الجملة لا تكون أقل من كلمتين ، إما لفظاً مثل : ضرب زيد ، وزيد قائم ، أو تقديراً مثل : اضرب ، لأن الضمير أعني (أنت) مستتر فيه ، وقد تكون الجملة مشتملة على أكثر من كلمتين ولا حد لكثرتها .

اعلم أن كلمات الجملة لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلًا أو حرفاً ، فإذا رأيت جملة فميز بين كلماتها من اسم أو فعل أو حرف ، ولتنظر من حيث أنها معربة أو مبنية ، أوعامل أو معمول ، ولتغرف أن كيفية صلة بعضها ببعض حتى تفرق بين المسند والمسند إليه ، ليثبت لك معنى الجملة بالتحقيق .

#### فصل

اعلم أن علامات الاسم متعددة (١) دخول الألف واللام نحو الحمد (٢) دخول حرف الجر في أوله نحو بزيد ، (٣) لحوق التنوين في آخره ،

<sup>(</sup>١) متعرف معنى المعرب والمبنى إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ستعرف معنى كونها ممنوعاً عن الصرف بعد صفحات.

<sup>(</sup>٣) فإن اغلام زيد، مبتداء ، و اقائم، حبره ، وقس على هذا غيره .

نحو زید قائم ، (٥) كونه مضافاً نحو غلام زید ، (٦) كونه مصغراً نحو قریش ، (٧) كونه منسوباً نحو بغدادي ، (٨) كونه مثنی نحو رجلان (٩) كونه جمعاً نحو رجال ، (١١) اتصال التاء المتحركة به نحو ضاربة .

وعسلامات الفعل : (١) أن يدخل في أوله قد ، نحو قد ضرب ، (٢) أو السين ، مثل : سيضرب ، (٣) أو سوف ، مثل : سوف يضرب ، (٤) أو حرف الجزم نحو لم يضرب ، (٥) أو يكون في آخره ضمير مرفوع متصل ، نحو ضربت ، (٦) أو تاء ساكنة مثل ضربت ، (٧) أو يكون أمراً نحو اضرب ، (٨) أو نهياً نحو لا تضرب .

وعلامات الحرف: هي خلوه من علامات الاسم والفعل:

#### فصل في المعرب والمبني

اعلم أن جميع كلمات العرب على قسمين : معربٌ ، ومبنيّ .

فالمعربُ: هو ما يتغير آخره باختلاف العوامل ، نحو زيد في الجمل الآتية وهي : جاءني زيدٌ ، ورأيتُ زيداً ، ومَرَرْتُ بزيدٍ ، ففي الجملة الأولى وجاء، عامل ، ووزيدٌ، معرب ، والضمة إعراب(١) ، والدال محل الإعراب(١) .

والمسنى : هو ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل ، مثل : هؤلاء ، فإنه في حالة الرفع والنصب والجرّ يبقىٰ على حالةٍ واحدة .

#### فصل

اعلم أن جميع الحروف مبنية ، فأما المبنى من الأفعال فهو الفعل

 <sup>(</sup>١) والإعراب نوعان : أحدهما الإعراب بالحركة وهي ثلاثة : الضمة ، والفتحة ، والكسرة ،
 وثانيهما : الإعراب بالحرف وهي ثلاثة أيضا : الواو ، والألف ، والياء .

<sup>(</sup>٢) وقس على هذا : رأيتُ زيداً ، ومررتُ بزيدٍ .

الماضي ، والأمر الحاضر المعروف ، وصيغ الفعل المضارع التي تلتحق بها نون جمع المؤنث ، والتي تلحقها نونا التوكيد أعني النون الثقيلة والخفيفة ، فهذه كلها مبنية .

شم اعلم أن الاسم على قسمين : الأول : الاسم المتمكن . والثاني : الاسم الغير المتمكن وهو مبنى دائماً .

والأول أى الاسم المتمكن معرب بشرط أن يقع في التركيب ، والفعل المضارع معرب بشرط أن يكون خالياً من نون جمع المؤنث ، ونولى التوكيد .

ولا يوجد في كلام العرب معرب إلا هذان أعنى الاسم المتمكن والفعل المضارع مع الشروط المذكورة ، والبواقي كلها مبنية .

والاسم الغير المتمكن : هو ما يشبه مبنيّ الأصل .

ومبنى الأصل ثلاثة أشياء : الفعل الماضي ، والأمر الحاضر المعروف ، وجميع الحروف . والاسم المتمكن : ما لا يشبه مبنى الأصل .

#### فصل

اعلم أن الاسم الغير المتمكن على ثمانية أقسام:

الأول : المضمرات : نحو أنا ، وضربتُ ، وإياي ، وضربني ، ولي ، كلها للمتكلم المذكر والمؤنث ، وهي سبعون ضميراً .

(١) - أربعة عشر منها للمرفوع المتصل وهي : ضَرَبْتُ ضَرَبْناً ، ضَرَبتَ ضَربتما ضَرَبتُمُ ضربتِ ضَربتُما ضَرَبتُنَّ ، ضَرَبَ ضَرَبَا ضَرَبُوا ضَرَبتُ ضَربتا ضَربنَ .

(٢) - وأربعة عشر منها المرفوع المنفصل وهي : أنا نحن ، أنت أنتما أنتم
 أنتِ أنتما أنتن ، هو هما هم هي هما هن .

(٣) – وأربعة عشر منها للمنصوب المتصل وهي : ضَرَبَني ضَرَبَنا ، ضَرَبَكَ ضَرَبَكِ مَنَ بَكَ مَنَرَبَهُمَا ضَرَبَهُمَا ضَرَبَهُمَّا ضَرَبَهُمَّا ضَرَبَهُمَّا ضَرَبَهُمَّا

(٤) – وأربعة عشر منها للمنصوب المنفصل وهي : إيَّاي إيَّانا ، إيَّاك إيَّاكِم إيَّاكِ إيَّاكِم إيَّاكُم إيّاكُم إيَّاكُم إيّاكُم إيَّاكُم إيّاكُم إيَّاكُم إيْكُم أيْكُم أ

(٥) - وأربعة عشر منها للمجرور المتصل وهي : لي لنا ، لك لَكُما لكم
 لَكِ لكما لَكُنَّ ، له لهما لهم لها لهما لهن .

وليس في المجرور من المنفصل شيء .

الشاني (١٠) : أسماء الإشارات وهي : ذا وذان وذَيْن وتا وتي وته و ذِه وذهِي وتبي وتا وي وته و ذهِي وتبي وتانِ وتيْنِ وأولاء - بالمدّ - وأولىٰ - بالقصر -

الشالث: الأسماء الموصولة وهي: الَّذي والَّذان والَّذَيْنِ والَّذِينَ والَّتِينَ والَّتِي والله عنى والله والله والله والله معنى الذي في الاسم الفاعل والاسم المفعول نحو: الضارب والمضروب، وجاء ذو بمعنى الذي في لغة بني طي نحو: جاءني ذو ضربك أي الذي ضربك. واعلم أن أيَّ وأيَّةً معربة.

السرابسع : أسماء الأفعال وهي على قسمين :

الأول : بمعنى الأمر الحاضر مثل : رُوَيدَ (١) وَبَلْهُ وَحَيَّهَلْ وَهَلُمَّ .

الشانمي: بمعنى الفعل الماضي مثل: هَيْهَاتَ (٢) وشَتَّانَ .

الخامس: أسماء الأصوات: وهي التي ليست أسماء مستقلة ولكن نفس أصواتها تدل على بعض المعاني نحو: أحْ أحْ<sup>(1)</sup> ، وأفْ ، وبخَّ ، وغَاقَ . السادس: أسماء الظروف وهي على قسمين:

(١) – ظرف الزمان : نحو : إذْ وإذا ومتى وكيف وأيَّان وأمْسِ ومُذْ ومُنْذُ

<sup>(</sup>١) أي من الاسم الغير المتمكن .

<sup>(</sup>٢) رويد بمعنى أمهل ، وبله بمعنى اترك . وحيهل بمعنى أقبل . وهلم بمعنى إيت .

 <sup>(</sup>٣) هيهات بمعنى بَعُدَ ، وشتًان بمعنى افترق . (٤) وأخ أخو تدل على الكحة ، ووأف على
 التأسف ، ووبخ على الفرح ، وونخ لأناخة الإبل ، ووغاق، صوت الغراب .

وقَطَّ وعَوْضُ وقَبْلُ وبَعْدُ ، والأخيران يكونان مبنيان إذا كانا مضافين مع كون المضاف إليه محذوفاً منوياً ، مثل قوله تعالى : ﴿ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ .

(٢) - وظرف المكان : نحو حيث ، وقدام ، وتحتُ ، وفوق ، بشرط كونهما مضافين والمضاف إليه محذوفاً منوياً .

السابع : أسماء الكنايات نحو : كم وكذا ، وهما كنايتان عن العدد ، وكيتَ وديتَ ، وهما كنايتان عن التحدث .

الشامن : المركب البنائي : نحو : أحدَ عشرَ ، وقد مر ذكره في المركب الغير المفيد .

#### فصل في الاسم المعرفة والنكرة

اعلم أن الاسم على ضربين : معرفة ، ونكرة :

المعرفة : هو ما وضع لشيء معين ، وهو على سبعة أنواع :

الأول: الضمائر (أي المضمرات).

الثاني : الأعلام نحو زيد وعمروٌ .

الثالث: أسماء الإشارات.

الرابع : الأسماء الموصولة ، وهذان النوعان يقال لهما : المبهماتُ

الخامس : المعرفة بالنداء نحو يا رجل .

السادس: المعرفة بالألف واللام نحو الرجل.

السابع: المضاف إلى أحد هذه الأتواع المذكورة نحو غلامُه ، وغلام زيدٍ وغلام هذا ، وغلام الذي عندي ، وغلام الرجل .

والسكوة : هو ما وُضع لشيء غير معين ، نحو ﴿ يَبُل ، وَفَرَسٌ .

#### فصل في الاسم المنكر والمؤنث

اعمله أن الاسم ضربان: مذكر، ومؤنث.

المذكر : هو ما لا يوجد فيه شيء من علامات التأنيث نحو رجل .

والمؤنث : هو ما وُجد فيه إحدى علامات التأنيث مثل : امرأة .

وعلامات التأنيث أربعة : (١) التاء في آخره ، مثل طلحة (٢) الألف، المقصورة مثل حُبلى ، (٣) الألف الممدودة ، مثل حمرآء ، (٤) التاء المقدرة ، مثل أرض ، فإن أصله أرضة بدليل أن تصغيرها أريضة ، وتصغير الأسماء تردها إلى أصلها ، ويسمى هذا مؤنثاً سماعياً .

#### فصل

واعلم أن المؤنث على نوعين : حقيقي ، ولفظي .

الحقيقي : هو ما يقابله مذكر من إنسان أو حيوان ، مثل إمرأةً فإنّ مذكره رجُل ، وناقةٌ فمذكره جمل .

واللفظي : هو ما لا يقابله مذكر من إنسان أو حيوان . مثل :

ظلمة ، وقوة

## فصل في الاسم المفرد والمثنى والجمع

واعلم أن الاسم على ثلاثة أصناف : مفرد ، ومثنى ، وجمع .

المفرد : هو ما دل على واحد مثل رجل .

والمشنى : هو ما دل على اثنين بزيادة ألف أو ياء مفتوج ماقبلها ونون

مكسورة في آخره مثل رجلانٍ ، ورجلينِ .

والجمع : هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير في مفرده ، لفظاً كرجال (جمع رجل) أو تقديراً نحو فُلْك (١) على وزن أسد ، فإن واحده أيضاً فُلْكُ لكنه على وزن قُفْل .

اعلم أن الجمع باعتبار اللفظ قسمان : جمع التكسير (ويقال له : الجمع المكسر) ، وجمع التصحيح ، (ويقال له : الجمع السالم) .

جمع التكسير: هو ما لايبقى بناء واحده سالما، مثل رجال، ومساجد. وأوزان جمع التكسير في الثلاثي تتعلق بالسماع، ولا مجال للقياس فيها .

فأما في الرباعي والخماسي فيأتي على وزن فعالِلَ ، مثل جعفر وجعافِرُ ، وَجَحْمَرِشٌ وَجَحَامِرُ بحذف الحرف الخامس منه (١) .

وجمع التصحيح (يعنى السالم) هو ما يبقى بناء واحده سالماً كما كان في مفرده، وهو على قسمين: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم.

جمع المذكر السالم: هو ما زيد في آخره واو مضمومٌ ماقبله أو ياء مكسورٌ ما قبله ، وبعدهما نون مفتوح ، مثل : مسلمون ، ومسلمين .

وجمع المؤنث السالم: هو ما زيد في آخره ألف وتاء ، مثل: مسلمات(").

<sup>(</sup>١) حاصله : أن الفلك واحد كما هو جمع أيضاً ، وإنما قدر أى فرض التغيير في التصور ، فالفلك الوصف الواحد هو على وزن قُفل ، والفلك الجمع هو على وزن أسد ، وإنما احتاجوا إلى هذا الوصف والتقدير لأن الفلك جاء للواحد والجمع كليهما .

<sup>(</sup>٢) معناه : أنه لما جمع حذفت الشين التي كانت حرفاً خامساً. في مفرده .

<sup>(</sup>٣) زيدت هذه التاء بعد حذف التاء التي كانت في المفرد .

واعلم أن الجمع باعتبار المعنى نوعان : جمع القلة ، وجمع الكثرة : جمع القلة ، وجمع الكثرة : جمع القلة : هو ما يطلق على أقل من العشرة ، وله أربعة أوزان : أَفْعُلَّ مثل أكلُب ، وأَفْعال مثل أقوال ، وأَفْعِلَة مثل أَعْوِنةٌ ، وفِعْلَةٌ مثل غِلْمَة ، وجمعًا السالم بدون الألف واللام مثل مسلمون ، ومسلمات يدلان على جمع القلة .

وجمع الكشرة : هو ما يطلق على عشرة فأكثر ، وأورانه ماعدا الستة

السابقة التي مر ذكرها

#### فحسل فسي اعتراب الاستم

اعلم أن إعراب الاسم ثلاثة : رفع ، ونصب ، وجر .

الاسم المتمكن باعتبار وجوه الإعراب على ستة عشر قسماً .

الأول : المفرد المنصرف الصحيح (') ، مثل : زيد .

والثاني : المفرد المنصرف الجاري<sup>(١)</sup> مجرى الصحيح مثل : دَلُو .

**الثالث : الجمع المكسر المنصرف" مثل رجال .** 

وهذه الأقسام الثلاثة تُرفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتجر بالكسرة ، مثل جاءَني زيدً ، وهذا دلوّ ، وجاءني رجالٌ . ورأيت زيداً ، ورأيت دلواً ، ورأيت رجالًا . ومررتُ بزيدٍ ، ومررتُ بدلو ، ومررتُ برجال .

الرابع: الجمع المؤنث السالم: يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ، مثل هُنَّ مسلماتُ ، ورأيت مسلماتٍ ، ومررتُ بمسلماتٍ .

الخامس : غير المنصرف : وهو ماكان فيه سببان من أسباب منع الصرف أو واحد منها يقوم مقامهما .

<sup>(</sup>١) هو ما لا يكون في آخره حرف علة في اصطلاح أهل النحو .

<sup>(</sup>٢) هو مايكون في آخره واو أو ياء ماقبلها ساكن .

<sup>(</sup>٣) قيد الجمع المكسر بالمنصرف للاحتراز عن جمع التكسير الغير المنصرف مثل مصابيح .

#### وأسباب منع الحصرف تسعية : (١) العدل ، (٢) الوصف ،

- (٣) التأنيث ، (٤) المعرفة ، (٥) العجمة (٦) الجمع ، (٧) البتركيب ،
   (٨) وزن الفعل ، (٩) الألف والنون الزائدتان .
- نحو عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعديكرب،

تحو عمر، واحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعديكرب، وأحمد، وعمران<sup>(۱)</sup>.

ويرفع غير المنصرف بالضمة ، وينصب ويجر بالفتحة . مثل جاء عمرُ ، ورأيتُ عمرَ ، ومررتُ بعُمرَ .

السادس: الأسماء الستة مكبرة الموحدة مضافة إلى غيرياء المتكلم، مثل: أَبُّ وأخٌ وحمَّ وهَنُّ وفَمَّ وذو مالٍ.

هَذُه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ، مثل : جاء أبوك ، ورأيتُ أباك ، ومررتُ بأبيك (٢)

<sup>(</sup>٤) العدل مثاله عمر ، الوصف مثاله : أحمر ، التأنيث مثاله طلحة ، المعرفة مثاله : زينب ، العجمة مثاله : إبراهيم ، الجمع مثاله : مساجد ، التركيب مثاله : معديكرب ، وزن الفعل مثاله : أحمد ، الألف والنون زائدتان مثاله : عمران .

 <sup>(</sup>١) قيد بذلك للاحتراز عن هذه الأسماء إذا كانت مصغرة مثل قولك جاءني أخيُّك .
 بالموحدة احتراز عن المثنى والجمع فحينئذ تُعرب بإعراب التثنية والجمع .

<sup>(</sup>٢) فَمَائَدَةَ أُولَى : إذا كانت هذه الأسماء غير مضافة فاعرابها مثل المفرد المنصرف الصحيح ، نحو جاءني أخ ، ورأيت أخاً ، ومررتُ بأخ .

فائدة ثانية : ذو لا يضاف إلا إلى اسم ظاهر ، فلا يقال : ذوه ، بل يقال : ذو مال . فائدة ثانية : الأسماء الأربعة الأولى حذف من آخرها الواو ، لأن الأصل أبو وأخو وهنو وحمو وأما الاسم الحامس أى الفم فأصله فوه ، معدل الواو بالمم ، فإذا أضيف تعود الواو فيقال : فُوكَ .

والسابع : المثنى مثل : رجلان وامرأتان .

والثامن : كِلَّا وَكِلْتًا إِذَا كَانْتَا مَضَافَتِينَ إِلَى الْمُضْمَرِ .

والتاسع : اثنان واثنتان .

فترفع هذه الثلاثة بالألف وتنصب وتجر بالياء المفتوح ما قبلها ، مثل : جاء رجلانِ، وجاءت امرأتانِ ، وجاء كلاهما، وجاءت كلتاهما، وجاء اثنانِ ، وجاءت اثنتانِ ، ورأيت رجلينِ ، ورأيت امرأتينِ ، ورأيت كليهما ، ورأيت اثنينِ ، ومررت برجلينِ ، ومررت بامرأتينِ ، ومررت بكليهما ، ومررت باكليهما ، ومررت باثنين ، ومررت باثنين ، ومررث باثنتين .

والعاشو : جمع المذكر السالم مثل : مسلمون .

والحادي عشر : أولو . (وهو جمع «ذو» من غير لفظه) .

والثاني عشر: اعداد العشرات من عشرين إلى تسعين.

وهذه الثلاث ترفع بالواو المضموم ماقبلها ، وتنصب وتجر بالياء والمكسور ماقبلها ، وتنصب وتجر بالياء والمكسور ماقبلها . مثل : جاء مسلمون ، وجاء أُولُو مَالٍ ، وجاء عشرونَ رَجُلًا ، ومررتُ بِمُسْلِمِينَ ، مُسْلِمِينَ ، ومررتُ بِمُسْلِمِينَ ، ومررتُ بِمُسْلِمِينَ ، ومررتُ بِعِشرينَ رَجلًا .

الثالث عشر : الاسم المقصور ، وهو الاسم الذي يكون في آخره ألف مقصورة ، مثل : موسى وعيسى ، وكذلك بشرى وحُبلى

الرابع عشر: الاسم غير جمع المذكر السالم ، إذا كان مضافاً إلى ياء المتكلم مثل : غلامي .

وهذان الأخيران يُرفَعَان بالضمة المقدرة ، ويُنْصَبَان بالفتحة المقدرة ، ويُخرَان بالكسرة المقدرة ، ويكون اللفظ في شكل واحد على كل حال ، مثل : جاء موسى ، وجاء غلامي ، ورأيت علامي ، ومررت بموسى ، ومررت بعلامي .

الخامس عشر : الاسم الناقص ، ويقال له : المنقوص أيضاً ، وهو الاسم الذي يكون في آخره ياء مكسور ماقبلها نحو القاضى .

فيرفع بالضمة المقدرة ، وينصب بالفتحة الظاهرة ، ويجر بالكسرة المقدرة ، مثل : جاءَ القاضِي ، ورأيت القاضِي ، ومررتُ بالقاضِي .

السادس عشر: جمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل: مسلميني. يرفع بالواو المقدرة (۱) مثل: هؤلاء مسلميني، وأصله: مسلمون ي، سقطت النون للإضافة إلى الياء، واجتمعت الواو والياء، والأولى منهما ساكنة فأبدلت الواو ياء و أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء، فصار مُسلِمِيني.

وينصب ويجر بياء مكسور ماقبلها مثل: رأيت مُسْلِمِيُّ ومررتُ بمسلِمِيُّ.

#### فصل في اعبراب المضارع

اعلم أن إعراب المضارع ثلاثة : رفع ، ونصب ، وجزم . والفعل المضارع باعتبار وجوه الإعراب على أربعة أقسام :

الأول: الصحيح المجرد عن الضمائر البارزة المرفوعة التي هي للتثنية والجمع المذكر الحاضر، وعن الضمير المخاطبة، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، مثل: هو يضرب، ولن يضرب، ولم يضرب.

الشاني: المفرد المعتلَّ الواويُ ، مثل: يغزو ، والمقرد المعتلَّ اليائي ، مثل: يرمِي . يرفعان بالضمة المقدرة ، وينصبان بالفتحة الظاهرة ، ويجزمان بحذف اللام<sup>(٢)</sup> (أى الواو والياء) مثل: هو يَغْزُو ، وهو يَرْمِيْ، ولن يَغْزُو ، ولن يَوْمِي ، ولم يغزُ ، ولم يزمِ .

<sup>(</sup>١) تقدير الواو باعتبار أصله ، وينصب ويجر بالياء المشددة المكسورة ماقبلها بعد حذف النون لأُجل الإضافة وإدغام الياء في الياء . (٣) أى بحذف الواو في الواوي وبحذف الياء في اليائي .

الشالث: المفرد المعتلُّ الألفى ('') ، مثل: يرضى ، يرفع بالضمة المقدرة ، وينصب بالفتحة المقدرة ، ويجزم بحذف اللام ، مثل: هو يرضى ، ولن يرضى ، ولم يرضَ .

الرابع: الصحيح أو المعتبل ذو الضمائر والنونات المذكورة (١) ، يرفع بإثبات النون كم تقول في التثنية : هُمَا يَضْرِبَانِ ، وهُما يَغْزُوَانِ ، وهُمَا يَرْمِيَانِ، وهُمَا يَرْضَيَانِ .

وتقول في الجمع المذكر : هُم يَضْرِبُونَ ، وهُم يَغْزُونَ ، وهُم يَرمُونَ ، وهُم يَرمُونَ ،

وتقول في المفرد المؤنث الحاضر: أنتِ تَضْرِبِيْنَ ، وأنتِ تَغْزِيْنَ ، وأنتِ تَغْزِيْنَ ، وأنتِ تَرْضَيْنَ . تُرمِينَ ، وأنتِ تَرْضَيْنَ .

وينصب ويجزم بحذف النون كما تقول في التثنية : لَنْ يَضْرِبَا ، وَلَنْ يَغْزُوَا ، وَلَن يَرْمِيَا ، وَلَنْ يَرْضَيَا ، وَلَمْ يَضْرِبَا ، ولَمْ يَغْزُوا ، وَلَمْ يَرْمِيَا ، وَلَمْ يَرْضَيَا

وتقول في الجمع المذكر : لَنْ يَضْرِبُوا ، ولَنْ يَغْزُوا ، وَلَنْ يَرْمُوا ، وَلَنْ يَرْمُوا ، وَلَنْ يَرْضُوا ولَمْ يَضْرَبُوا ، ولَمْ يَغْزُوا ولَمْ يَرْمُوا ، ولَمْ يَرْضُوا .

تقول في الواحد المؤنث الحاضر: لَنْ تَضْرِبِيْ ، وَلَن تَغَرِيُّ ، وَلَن تَرْمِي ، وَلَن تَرْمِي ، وَلَن تَرْضَى ، وَلَم تَضربِي ، وَلَم تَغْزِي ، وَلَمْ تَرْمِيْ ، وَلَم تَرْضَى .

#### العبوامسل

اعلم أن عوامل الإعراب على قسمين : لفظية ، ومعنوية :

#### القسم الأول في العنوامل اللفظينة

واللفظية على ثلاثة أقسام : حروف ، وأفعال ، وأسماء . ونذكرها في ثلاثة أبواب إن شاء الله فاحفظها .

<sup>(</sup>١) اعلم أن المعتلَّ الألفي عند النحويين ما وقع في آخره الألف المبدلة من الواو أو الياء، وهـذا في المضارع خاصة ، وليس عند أهل الصرف المعتلَّ الألفي ، لأنه داخل في الواوى أو الياءى .

<sup>(</sup>٢) أعنى نون الضمير البارز للتثنية والجمع المذكر ، والمؤتث المحاطبة .

### البياب الأول في الحسروف العساملية

#### وننذكره فس فصليين

#### النفيصيل الأول فني النصروف النعياميلية فني الاستم

وهي على خمسة أقسام :

الأول: حروف إلجر، وهي سبعة عشر حرفاً: (١) الباء (٢) ومن (٣) وإلى (٤) وحتى (٥) وفي (٦) واللام (٧) وربّ (٨) وواو القسم (٩) وتاء القسم (١٠) وعن (١١) وعلى (١٢) وكاف التشبيه (١٣) ومذّ

(١٤) ومنذُ (١٥) وحاشا (١٦) وحلا (١٧) وعدا .

وهذه الحروف تدخل على الاسم وتجر آخره مثل : المال لزيدٍ .

الثاني : الحروف المشبهة بالفعل ، وهي ستة :

إنَّ ، وأنَّ ، وكأنَّ ، ولكِنَّ ، وليتَ ، ولعلَّ .

وهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر ويسمى المبتدأ اسمها كما أن الخبر يسمى خبرها ، مثل : إنَّ زيداً قائمٌ يسمى خبرها ، مثل : إنَّ زيداً قائمٌ واعلم أن «إنَّ وأنَّ» كلاهما للتحقيق ، وكأنَّ للتشبيه ، ولكنَّ للاستدراك ، وليتَ للتمني ، ولعلَّ للترجي

الشالث : ما ، ولا المشبهتان بليس ، وهما تعملان عمل ليس (' ، كما تقول : ما زيدٌ قائماً ، ولا عمرٌو حاضراً ، «فزيدٌ» اسم ما ، و «قائماً » خبرها .

الرابع : لا التي لنفي الجنس ، تنصب اسمها وترفع خبرها ، وأكثر ما يكون اسمها مضافاً ، مثل : لا غلام رجل موجودٌ في الدار .

<sup>(</sup>١) ستعرف اليس، في بيان الأفعال العاملة إن شاء الله .

وإن كان اسمها نكرة مفردة أى غير مضاف فحينئذ يبنى على الفتح مثل : لا رجل في الدار .

وإن كان بعدها معرفة يلزم تكرير لا مع معرفة أخرى فحينئذ يلغى عملها أى لا تعمل لا ، وتكون المعرفتان مرفوعتين باعتبار كونهما مبتدأين ، مثل : لا زيدٌ عندي ولا عمروٌ .

وإن كان بعدها نكرة مفردة – أى غير مضافة – مع تكرير لا نكرةٍ أخرى فإعرابها على خمسة أوجه : لَا حَولَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا حَوْلُ وَلا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا حَوْلُ وَلا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلا حَوْلُ وَلا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلا حَوْلُ وَلا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلا حَوْلُ وَلا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ .

<sup>(</sup>١) يعنى في الكِلام الذي تكررت فيه ٥ لاه على سبيل العطف وبعد كل واحدة منهما نكرة بغير فصل نحو لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ . ومعناه لا حول لنا عن المعاصي إلا بعصمة الله ، ولا قوة لنا على الطاعة إلا بعصمة الله وتوفيقه . فيجوز الإعراب في نحو هذا المثال على خمسة أوجه :

الأول : فشحهما : أَى لَا حَولَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ . فَلَفَظَ لَا فَهِمَا لَنَفَيَ الجَنَسَ فَيكُونَ عطف المفرد على المفرد ، وخبرهما محذوفان ، تقديره لا حول ولا قوةَ موجودان إلا بالله .

الشاني : رفعهما : أى لَا حولٌ ولا قُرُةً إلا بِاللهِ . كلاهما مرفوعان ، لأن وحول و مبتدأ ، ووقوة عطف عليه ، ووالله خبره فيكون عطف الجملة على الجملة ، وحذف خبر الجملة الأولى بالإستغناء عن خبر الجملة الثانية ، أو يكون عطف المفرد على المفرد ، فيكون خبرهما محذوفا ، وهو موجودان . وعلى كل منهما لا يعمل لفظ ولاء ويكون ملغاه .

الشالت : فتح الأول ورفع الشاني : أى لا حول ولا قوة إلا بالله . ففيهما الاه الأولى لنفي الجنس ، والثانية زائدة ، وقوة معطوف على عل وحول و لأنه مرفوع محلا بالابتداء ، فيكون عطف الجنس ، والثانية زائدة ، وقوة معطوف على على وحول و لأنه مرفوع محلا بالابتداء ، فيكون عطف الجملة على الجملة فيكون خبرهما مقدرا - الفرد على المفرد ويكون خبرهما واحداً مقدراً - أو يكون عطف الجملة على الجملة فيكون خبرهما مقدراً

الرابع : رفع الأول وفتح الثناني : أى لَا حَوْلٌ ولا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . فتكون ولاه الأولى بمعنى ليس وهو ضعيف لقلة استعمال لا بمعنى ليس ، والثانية لنفي الجنس .

الخمامس : فتسح الأول ونصب الشاني : أى لا حبولَ وَلاَ قُوَّةً إلا بِاللهِ . فإن ولاه الأولى لنفى الجنس ، والثانية والدة لتأكيد النفى ، والثانية معطوف على لفظ الأول فيكون منصوبا .

الخامس : حروف النداء وهي خمسة :

يا ، و أيًا ، وهيًا ، وأى ، والهمزة المفتوحة ، وهذه الحروف تنصب المنادى إذا كان مضافاً مثل : يا عبدَالله أو مشابها بالمضاف مثل : يا طالعاً جبلًا ، . أو نكرة غير معينة ، مثل قول الأعمى : يَا رَجُلًا خُذْ بيَدِي .

والمنادى إذا كان مفرداً معرفة يبنى على علامة الرفع . مثل : يا زيدُ ، ويا زيدانِ ، ويا مسلمون ، ويا موسىٰ ، ويا قاضي .

اعلم أن «أى» والهمزة للمنادى القريب ، وأيّا وهيا للبعيد ، ويًا عام للقريب والبعيد .

# الفصل الثاني في الحروف العاملة في الفعل المضارع

وهي على قسمين :

القسم الأول: الحروف التي تنصب الفعل المضارع وهي أربعة: الأول: أن ، مثل: أريد أن تقوم ، وهي تجعل الفعل المضارع بمعنى المصدر أي أريد قيامَك ، ومن ثمَّ يقال لها أنْ المصدرية .

الثاني: لن ، مثل : لَنْ يَخرُجَ زيدٌ ، وهي لتأكيد النفي في الاستقبال . الشالث : كَي مثل : أسلمت كَنْ أَدْخَلَ الجَنَّةُ .

الرابع: إذَنْ مثل: إذَنْ أَكْرِمَكَ في جواب من قال: أنا آتِيْكَ غَداً. اعلم أنَّ «أَنْ»(١) تكون مقدرة بعد ستة حروف، فتنصب الفعل المضارع.

(١) بعد حتَّى ، نحو : مَرَرْتُ حتَّى أَدْخُلَ البَلَدَ .

(٢) ولام الجحد ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِينَعَذَّبَ لَهُ مُ وَاللَّهُ لِينَعَذَّبَ لَهُ مُ وَالنَّتَ فِيهِمْ ﴾ .

(٣) وَ أُو ، بمعنى إِلَى أَن ، أَو إِلَّا أَنْ ، نحو : لأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي.

<sup>(</sup>١) أى أن المصدرية.

- (٤) و واو الصرف<sup>(۱)</sup>.
  - (ه) ولام كَي<sup>(١)</sup> .
- (٦) والفاء التي تقع في جواب ستة أشياء وهي : الأمر ، والنهى ، والنفي ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ، وأمثلتها مشهورة (٦) .

القسم الثاني : الحروف التي تجزم الفعل المضارع :

وهي خمسة : لَمْ ، وَلَمَّا، ولام الأَمْر ، ولا النهي ، وإنَّ الشرطية ، مثل : لَمْ ينصُرْ ، ولمَّا ينصُرْ ، ولِيَنْصُرْ ، ولا تَنْصُرْ ، وإنْ تَنْصُرْ أَنْصُرْ .

واعمله أنَّ (إنْ) تدخل على الجملتين مثل: إن تَضْرِبُ أَضْرِبُ ، والجملة الأولى تسمى شرطاً ، والجملة الثانية جزاءً ، و(إنْ) تستعمل للاستقبال وإن دخلت على الماضي ، مثل: إنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ ، وهُنا يكون الجزم مقدراً لأن الماضي لا يكون معرباً .

واعمله أنَّ الجزاء إذا كان جملةً اسميةً أو أمراً أو نهياً أو دعاء فيجب الفاء في الجزاء كما تقول : إنْ (أ) تأتِني فأنت مُكرَمِّ ، وإنْ (أ) رأيتَ زيداً فأكْرِمِه وإنْ (أ) أتاك عمروٌ فلا تُهِنْهُ ، وإنْ (أ) أكرَمْتَنِيْ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً .

لا تَنْهُ عَن خُلَق وتَلَاتِيَ مثلُه على على الله الله عليك إذا فعسلتَ عظيم (٢) (لام كَي) : خو أسلست لأدحلَ الجنّة .

<sup>(</sup>١) واو الصرف نحو قول الشاعر :

<sup>(</sup>٣) الأمر ، نحو : زُرْنِي فَأَكْرَمَكَ ، والنهي ، نحو : لا تشتمني فأضربَك ، والنفي ، نحو : ما تأتينا فتحدثنا ، والاستفهام ، نحو : أين ببتك فأزورَك ، والتمني ، نحو : ليت لي مالا فأنفق منه ، والعرض ، نحو : ألا تنزل بنا فتصيب خيراً .

<sup>(</sup>٤) مثال للجملة الاسمية . (٥) مثال للأمر . (٢) مثال للنهي . (٧) مثال للدعاء .

## البياب الثاني في عمل الأفعسال

اعلم أن الأفعال كلها عاملة ، ليس فيها شيء غير عامل ، والأفعال العاملة على قسمين :

#### القسم الأول الضعيل التمتعسروف

اعلم أن الفعل المعروف <sup>١١</sup> لازماً كان أو متعدياً يرفع الفاعل دائماً ، مثل : قام زيد ، وضرب عمرة .

وينصب ستة أسماء :

الأول : المفعول المطلق ، مثل : قام زيدٌ قياماً ، وضرب زيدٌ ضِرباً .

الثاني : المفعول فيه مثل : صمت يوم الجمعة ، وجلستُ فوقَكَ .

الثالث : المفعول فيه مثل : حماء البردُ والحُبَّاتِ أي مع الحباتِ . الرابع : المفعول له<sup>(۲)</sup> مثل : قمتُ إكراماً لزيد ، وضربتُه تأديباً .

الرجام : المحال ، مثل : جاء زيدٌ راكباً .

السادس: التميز حيمًا تكون نسبةُ الفعل إلى الفاعل مُبهَمةً ، نحو:

طاب زيدٌ نفساً ، هذا العمل عام في جميع الأفعال اللازمة والمتعدية .

والفعل المتعدي: يزيد في عمله وهو أنه ينصب المفعول به أيضاً مثل: ضَرَب زيدٌ عمرواً .

والفعل اللازم: لا يقتضي المفعول ، فاحفظ هذا .

#### فصل

اعلم أن الفاعل: هو اسم أسند إليه الفعل المذكور قبله على معنى أنه قام بذلك الفعل المسند . مثل: «زيدٌ» في ضَرَب زيدٌ .

والمفعول المطلق: هو مصدر للفعل المذكورِ قبله بمعناه مثل «ضرباً» في ضربتُ ضرباً ، و «قياماً» في قمتُ قياماً .

<sup>(</sup>١) الفعل المعروف لا بد له من قاعل . (٢) ويقال له المفعول لأجله أيضاً .

والمفعول فيه : هو اسم للظرف الذي وقع فيه الفعل ، ويقال له : الظرف أيضاً والظرف نوعان :

ظرف زمان مثل : "يومَ" في صمتُ يومَ الجمعة .

وظرف مكان مثل : «عندَ» في جلستُ عندك .

والمفعول معه: هو اسم وقع بعد الواو التي هي بمعنى مع، وشارك الفاعل في عمله مثل: «والجُبات» في جاء البردُ والجُبات، أى مع الجبات. والمفعول له: هو ما فعل الفعل لأجله، مثل «إكراماً» في قمتُ إكراماً لذيد.

والحسال: هو اسم نكرة يدل على هيئة الفاعل، مثل: «راكباً» في جاء زيد أ على هيئة الفاعل، مثل : «راكباً» في جاء زيد راكباً ، أو على هيئة المفعول به مثل: «راكبين» في لقيت زيداً راكبين . أو على هيئة الفاعل والمفعول معاً ، مثل: «راكبين» في لقيت زيداً راكبين .

ويقال للفاعل والمفعول: ذو الحال ، ويكونان في الأغلب معرفتين ، وإذا كان الذو الحال نكرة يقدم الحال حينئذ ، مثل : جاءني راكباً رجلٌ ، وقد يكون الحال جملة أيضاً كقولك : رأيتُ الأميرَ وهو راكبٌ .

والتمين : هو اسم يرفع الإبهام " ، إما عن العدد مثل : عندي أحد عشر درهما ، أو من الكيل مثل : عندي رطل زيتا ، أو من الكيل مثل : عندي قفيزان برًا ، أو من المساحة مثل : ما في السماء قدر راحةٍ سحابا . والمفعول به : هو اسم للذي وقع عليه فعل الفاعل مثل : ضرب زيدٌ عمراً .

واعمله أن هذه المنصوباتِ التي مرَّ ذكرها تأتى بعد تم جملة والجملة تتم بالفعل والفاعل ، ومن ثَمَّ يقال : المنصوبُ فُضلةٌ .

<sup>(</sup>١) جاءت الكسرة لأن لفظة والجبات؛ هي جمع المؤنث السالم وهو ينصب على الكسرة ، أو تقول جاء البردُ والجبَّةَ ، وهذا أسهل لتفهيم المبتدىء ..

<sup>(</sup>٢) الابهام هو مايشتبه على فهم السامع لعدم الوضوح .

#### فصل

اعلم أن الفاعل على قسمين : ظاهر نحو : ضَرَبَ زَيْدٌ ، أو ضميرٌ بارزٌ نحو : ضَرَبَ أَنْ ، فالفاعل في بارزٌ نحو : ضَرَبَ الله المستتر في ضرب .

واعلم أن الفاعل إذا كان مؤنثاً حقيقياً نحو: قامت هند ، أو كان ضميراً مؤنثاً ، فلا بد أن تكون علامة التأنيث بارزة في الفعل نحو: هند قامت ، أى هيى .

وإذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقياً ظاهراً أو كان جمع تكسير ظاهراً يجوز فيهما الوجهان : نحو طلع الشمس ، وطلعت الشمس ، وقال الرجال وقالت الرجال

### القسم الثاني الغعل المجهول

اعلم أن الفعل المجهول(٢) يرفع المفعول به مكان الفاعل ، وينصب

<sup>(</sup>۱) زيد مبتدأ ، وضرب فعل ماض ، والفاعل فيه ضمير مستتر ، تقديره هو أى ضرب هو والجملة في محل رفع خبر لزيد .

<sup>(</sup>٢) يعنى إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً (أى غير ضمير) وكان مؤنشاً غير حقيقي ، أو كان اسماً ظاهراً على زنة جمع تكسير جاز قيهما الوجهان ، أى تذكير الفعل وتأنيثه كما عرفت من الأمثلة في المتن

<sup>(</sup>٣) أى الفعل المبني للمجهول وأنه لا يقتضي الفاعل بل يرفع المفعول به بدل الفاعل ، وينصب سائر المنصوبات على حالها .

الفاعل ، وينصب المفعولات الباقبة ، نحو ضُرِبَ (١) زيدٌ يومَ الجُمعة ، أمامَ الأمير، ضرباً شديداً ، في داره ، تأديباً ، والخشبة .

ويقال له: فعل ما لم يسمَّ فاعله ، ويقال لمرفوعه: مفعول ما لم يسمَّ فاعله .

#### فصل في الفعل المتعدي

اعملم أن الفعل المتعدي على أربعة أقسام:

الأول : المتعدي إلى مفعول واحد ، نحو ضرب زيدٌ عمرواً .

الثاني : المتعدي إلى مفعولين مع جواز الاقتصار على مفعول واحد كأعطى والذي في معناه ، نحو أعطيتُ زيداً ، ولو قلت : أعطيتُ زيداً ، جاز أيضاً .

الثالث : المتعدي إلى مفعولين بحيث لا يجوز الاقتصار على مفعول واحد ، وهذا في أفعال القلوب ، مثل : علمتُ ، وظننتُ ، وحسبتُ ، وخِلتُ ، وزَعمتُ ، ورأيتُ ، وَوجَدْتُ ، نحو : عَلِمتُ زيداً فاضلًا ، وظننتُ زيداً عالماً .

الرابع : المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل مشل : أَعْلَمَ ، وأَرَىٰ ، وأَنْبَأَ ، وأَخْبَرَ ، وَخَبَّرَ ، وَنَبَأُ ، وحَدَّثَ نحو : أَعلَمَ اللهُ زيداً عمراً فاضلًا .

اعلم أن هذه المفاعيل كلها معدودات في المفعول به ، وأن المفعول الثاني من باب علمت ، وكذا المفعول الثالث من باب أعلمت ، وكذا المفعول له ،

<sup>(</sup>۱) ضرب فعل ماض مبنى للمجهول «زيدٌ» نائب الفاعل مرفوع بالضمة ، «يومَ الجمعة» ظرف زمان ، «أمام الأمير» ظرف مكان ، «ضرباً» مفعول مطلق ، «تأديباً» مفعول لأجله ، «والخشبة» مفعول معه أى مع الخشبة .

والمفعول معه ، لا يجوز إقامتها مقام الفاعل في الفعل المجهول .

وأما سوى ذلك من المفاعيل فيجوز نيابتها عن الفاعل .

وأما مفعولا باب أعطيت فالمفعول الأول منهما أولى بأن يجعل نائباً للفاعل من المفعول الثاني ، فقولك : أُعطِيَ زيدٌ أولى من قولك أعْطِيَ درهم .

# فبضل فني الأفنعنال الشاقصة

اعلم أن الأفعال الناقصة سبعة عشر وهي :

کان ، وصار ، وظل ، وبات ، وأصبح ، وأضحى ، وأمسى ، وعادَ ، وآضَ ، وغدا ، وراح ، وما زال ، وما أنْفَكَ ، وما بَرِحَ ، وما فَتى ، وما دام ، وليس .

وهذه الأفعال لا تتم بالفاعل وحده وتحتاج إلى خبرها فلهذا تُسمى ناقصة .

وتدخل على الجملة الاسمية فترفع المسند إليه أعنى المبتدأ ، وتنصب المسند أعنى الخبر نحو : كان زيد قائماً ، ومرفوعها يسمى اسم كان ، ومنصوبها يسمى خبر كان ، وقس (١) الباقية على هذا(١) .

واعلم أن بعض هذه الأفعال في بعض الأحوال تتم بالفاعل وحده ، نحو : كان مطر ، وحينئذ تجيء «كان» بمعنى حصل ، وتسمى كان تامة ، وقد يكون زائدةً (٢) .

<sup>(</sup>۱) معناه : أن جميع الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية ، فترفع الاسم وتنصب الخبر ، ويسمى الأول اسم كان ، ويكون مرفوعاً ، والثاني خبر كان ، ويكون منصوباً .

<sup>(</sup>۲) أي على كان .

<sup>(</sup>٣) نحو قوله تعالى: ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صبياً ﴾ وكان هذه زائدة لأن معنى الجملة يتم بدونها .

#### فيصل في الأضعيال التمقياريية

اعلم أن أفعال المقاربة أربعة : عسى ، وكاد ، وكُرُبَ ، وأوشك . وتدخل هذه الأفعال على الجملة الاسمية كما تدخل كان وأخواتها على هذه الجملة فترفع الاسم وتنصب الخبر ، إلا أن أخبارها تكون فعلًا مضارعاً ، إما بأن نحو : عسى زيد أن يَخرُج ، أو بدون أن ، نحو : عسى زيد يخرُج . ويمكن أن يكون الفعل المضارع بأن فاعلًا لعسى فحينئذ لا حاجة إلى الخبر هنا ، نحو : عسى المصدر .

#### فتصل فني أضعنال التصدح والتذم

اعلم أن أفعال المدح والذم أربعة : نِعْمَ ، وحبَّذا ، وهما للمدح . وبنْسَ ، وسَاءَ ، وهما للذم .

وما يأتي بعد الفاعل يقال له مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم . وشرط في إعمالها أن يكون الفاعل معرفةً باللام نحو نِعْمَ الرَّجُلُ زيدٌ . أو يكون مضافاً إلى المعرَّف باللام نحو نعمَ صاحبُ القوم زيدٌ .

أو يكون الفاعل ضميراً مستتراً مميّزاً بنكرةٍ منصوبةٍ نحو نعم رجلًا زيد . ففاعل نعم ضمير مستتر فيه ، تقديره «هو» ، ورجلا منصوب على أنه تميز يفسر الضمير المستتر المبهم ، وكذلك بئس الرجل زيد ، وساء الرجل عمرو . وأما حبَّذا زيد ، فحبَّ فعل مدح ، وذا فاعله ، وزيد مخصوص بالمدح .

<sup>. (</sup>۱) واعسى، هذه تامة .

# فنصل في فعلي الشعجب

اعلم أن فعلَى التعجب صيغتان مشتقتان من كل مصدر ثلاثي مجرد . الأول : ما أفعله ، نحو : ما أحْسَنَ زيداً ، تقديره : أيُّ شيىءٍ أحْسَنَ زيداً ، فأيُّ شيّىءٍ في محل الرفع للابتداء ، وأحسَنَ زيداً جملة وقعت في محل رفع خبر للمبتدأ ، وفاعل أحسن لفظة «هو» المسترة في أحسن ، وزيداً مفعول به .

الثاني : أفعِل به ، نحو : أحسِنْ يزيدٍ ، أحسِنْ فعل أمر بمعنى الخبر ، تقديره : أحسَنَ زيدٌ أى صار ذا حُسنِ ، والباء زائدة . وهذان الفعلان لا يبنيان من غير الثلاثي .

#### البياب الشألث

#### فسي الأستمناء التعناملية وهني أحند عنشير قنستمأ

الأول : الأسماء الشرطية بمعنى إن ، وهي تسعة : مَن ، وما ، وأين ، ومتى ، وأيَّ ، وأيْ تَخْلُ ، وأيْنَ تَخْلِسْ أَجْلِسْ ، ومَتَى تَقُمْ أَقُمْ ، وأيَّ شيءٍ تَأكُلْ آكُلْ وأنَّى تَكْتُبْ أَكْتُبْ ، وإذَامَا تُسافِرْ أَسَافِرْ ، وحَيثُمَا تَقْصِد أَقْصِد أَقْصِد ، ومَهْمَا تَقْعُدْ أَقْعُدُ .

الشانعي : أسماء الأفعال بمعنى الماضي نحو : هَيْهَاتَ ، وشتَّان ، وسَرْعَانَ، ترفع الاسم على أنه فاعلها ، نحو : هَيْهَاتَ يَوْمُ العيدِ أَى بَعُدَ .

الشالث: أسماء الأفعال بمعنى الأمر الحاضر نحو: رُوَيدَ، وبَلْهَ، وحَيَّهَلْ، وعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ ودُوْنَكَ وهَا، وهي تنصب الاسم على أنه مفعول به، نحو: رُوَيْدَ زَيْداً أَى أَمْهِلْهُ.

الرابع: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ، ويعمل عمل الفعل المعروف بشرط أن يكون معتمداً على لفظ ذكر قبله ، وهذا اللفظ إما أن يكون مبتداً نحو: زيد قائم أبوه ، في اللازم ، ونحو: زيد ضارب أبوه عَمْراً ، في المتعدي .

أو يكون ذلك اللفظ موصوفاً ، نحو : مررتُ برَجُلِ ضَارِبٍ أَبُوه بَكْرًاً .

أو موصولًا ، نحو : جاءَنِي القائمُ أَبُوهُ ، وجاءَنِي الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْراً . أو ذا الحال ، نحو : جاءَنِي زيدٌ راكباً غُلامُهُ فَرساً .

أو همزة استفهام ، نحو : أَضَارِبُ زِيدٌ عَمْراً .

أو حرف النفي ، نحو : مَا قَائمٌ زَيدٌ .

فقائم وضارب عملا عمل قام وضرب ، أى يرفع الفاعل في اللازم وينصب المفعول في المتعدي . الحنامس: اسم المفعول بمعنى الحال أو الاستقبال ، ويعمل عمل الفعل المجهول بشرط أن يكون معتمداً على لفظ قد ذكر قبله ، نحو : زَيدٌ مَضْرُوْبٌ أَبُوْهُ ، وعمروٌ مُعْطَى غُلَامُهُ دِرْهَماً ، وبَكرٌ مَعْلُومٌ ابنه فَاضِلًا ، وخَالِدٌ مُخْبَرٌ ابنه عَمْراً فَاضِلًا . فمضروب ، ومعطى ، ومعلوم ، ومخبر كلها تعمل عمل ضرب وأعْطِي وعُلِمَ وأخبر .

السادس: الصفة المشبهة ، وهي تعمل عمل فعلها بشرط اعتادها على اللفظ المذكور قبلها ، نحو: زيد حَسَنَ غُلامُهُ ، حَسَنَ يعمل عمل حَسَنَ .

السابع: اسم التقضيل: واستعماله على ثلاثة أوجه (١) بمِنْ ، نحو : جَاءَني زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو ، (٢) أو بالألف واللام نحو : جَاءَني زَيْدٌ الْفْضَلُ ، (٣) أو بالإضافة ، نحو : زَيدٌ أَفْضَلُ القَوْمِ . وهو يعمل في الفاعل المضمر ، وفاعله لفظ هو المستتر في الأفضل .

الشامن: المصدر بشرط أن لا يكون مفعولًا مطلقاً وهو يعمل عمل فعله نحو: أعْجَبَنيْ ضَرَّبُ زَيدٍ عَمْراً

التاسع: الاسم المضاف وهو يجر المضاف إليه ، نحو : جَاءنِي غُلامُ زَيدٍ ، واعلم أن ههنا اللام مقدرة حقيقة ، لأن تقديره : غلام لزيدٍ .

العاشر: الاسم التام وهو ينصب التمييز، وتمام الاسم إما بالتنوين، نحو: مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَاباً، أو بتقدير التنوين، نحو: عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، وزيدٌ أَكثَرُ (١) مِنْكَ مَالاً، أو بنون التثنية، نحو: عِندِي قَفِيْزَانِ بُراً، أو بنون التثنية، نحو: عِندِي قَفِيْزَانِ بُراً، أو بنون الجمع، نحو: ﴿هَلْ نُنَبُّكُمْ بِالانْحسرِيْنَ أَعْمَالاً ﴾، أو بالمشابه مع نون الجمع، نحو: عِندِي عِشرُونَ دِرْهَما إلى تسعون، أو بالإضافة، مع نون الجمع، نحو: عِندِي عِشرُونَ دِرْهَما إلى تسعون، أو بالإضافة،

<sup>(</sup>١) مثال ثان لما قدر فيه التنوين .

نحو : عِنْدِيْ مِلْؤُهُ عَسْلاً .

الحادي عشر : أسماء الكناية عن العدد ، ولها كلمتان : كم ، وكذا . ثم كُـم على قسمين : استفهامية ، وخبرية .

فكم الاستفهامية تنصب التمييز وكذلك كذا ، نحو : كُمْ رَجُلاً عِنْدَكُ ، وعندي كذا درهما .

وَكُمُ الْحَبْرُ تَجْرُ التَّمْدِيزُ ، نحو : كُمْ مَالٍ أَنْفَقْتُ ، وَكُمْ دَارٍ بَنَيْتُ .

وقد تدخل من الجارة على تمييز كم الخبرية ، نحو : وكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمُواتِ .

# القسم الثاني

#### في التعنواميل التمتعنبويية

اعلم أن العوامل المعنوية على قسمين :

الأول: الابتداء يعنى حلو الاسم عن العوامل اللفظية ، يرفع المبتدأ والخبر ، نحو: زيدٌ قائمٌ . فيقال هنا: زيدٌ مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وقائم حبرٌ للمبتدأ مرفوع بالابتداء .

وفيه مذهبان آخران :

أحدهما : أن الابتداء عامل في المبتدأ ، والمبتدأ عامل في الخبر .

ثانيهما: أن المبتدأ والخبر كل واحد منهما عامل في الآخر .

الشاني: خلو الفعل المضارع من ناصب أو جازم يرفع الفعل المضارع نحو: يضرب زيدٌ، فههنا يضرب مرفوع لخلوه من ناصب وجازم.

وقد تمت عوامل النحو بتوفيق الله تعالى وعونه

#### الخياتمية

## في فوائد متفرقة يجب معرفتها وهي في ثلاثة فصول

#### الفصل الأول في التوابع

اعمله أن التابع هو كل لفظ ثانٍ وقع بعد اللفظ الأول وأعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة . واللفظ السابق يقال له : المتبوع . وحكم التابع : أن يتبع متبوعه في الأعراب .

#### والتوابع ضمسة أنواع

التابع الأول: الصفة ، وهي قسمان: الأول: وهو تابع يدل على معنى في متعلق في متبوعه، نحو: جاءني رجلٌ عالمٌ، والثاني هو تابع يدل على معنى في متعلق متبوعه ، نحو: جاءني رجلٌ حَسَنٌ غلامُه أو أبوه مثلًا.

والقسم الأول: يتبع متبوعه في عشرة أشياء: في التعريف والتنكير، والتذكير، والتأنيث، والإفراد، والتثنية، والجمع، والرفع، والنصب، والجر، نحو: هذا زيدٌ والعَالِمُ، وعندي رجلٌ عالمٌ، ورجلانِ عالمانِ، ورجالٌ عالمون، وامرأةٌ عالمةٌ، وامرأتانِ عالمتانِ، ونسوةٌ عالماتٌ.

أما القسم الثاني: فيتبع متبوعه في خمسة أشياء: في التعريف والتنكير، والرفع، والنصب، والجر، ولا يلزم الموافقة فيما سواها نحو: جاءني رجل عالم أَبُوهُ. ونحو: رَبَّنا أَخْرِجْنَا مِن هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِم أَهلُهَا.

واعلسم أن النكرة توصف بالجملة الخبرية ، نحو : جاءني رجلٌ أبُـوهُ عالمٌ، وحينتذ لابد في الجملة من ضمير يعود إلى النكرة .

التسابع الثاني : التأكيد ، وهو تابع يقرر حال متبوعه فيما نسب

إليه وما شمله بحيث لا يبقى للسامع فيه شك .

والتأكيد على قسمين: لفظي ، ومعنوي .

فالتأكيد اللفظي يحصل بتكرار اللفظ نحو : زيد زيد قائم ، وضرب ضرب زيد ، وإنَّ إنَّ زيداً قائمٌ .

والتأكيد المعنوي لها ثمانية ألفاظ:

نفسٌ وعين ، وكلا وكلتا وكل وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع .

نحو: جاءني زيدٌ نفسُه ، وجاءني الزيدان أنفسهما ، وجاءني الزيدون أنفسهم ، وقس على هذا لفظ عين ، وجاءني الزيدان كلاهما ، وجاءت الهندان كلتاهما .

وكِلاً وكِلتا مخصوصان بالمثنى ، ونحو : جاءني القومُ كُلُّهم أجمعُونَ وَاكْتَعُونَ وَابْتَعُونَ وَابْصَعُونَ .

واعلم أن أَكْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْصَعُ أَتِبَاعٌ لأَجْمَعَ ، فلا تأتي بدون أجمع ولا تتقدمه أي على الأجمع .

التابع الثالث : البدل ، وهو تابع يكون هو المقصود بما نسب إلى متبوعه .

وهو على أربعة أقسام : بدل الكل ، بدل الاشتمال ، وبدل الغلط ، وبدل الغلط ،

بدل الكل ، هو ما يكون مدلوله نفس مدلول المبدل منه ، نحو : جاءني زيدٌ أخوك .

وبدل البعض : هو ما يكون مدلوله جزءً من المبدل منه ، نحو : ضُرِبَ زَيدٌ رأسُه .

وبدل الاشتمال: هو ما يكون مدلوله متعلقا بالمبدل منه نحو: سُلِبَ زيدٌ ثَوبُهُ. وبدل الغلط: هـو ما يتـذكـر بعـد التلفظ بـالغـلط لفظاً صحيحاً نحو: مررتُ برجل حمارٍ. التابع الرابع: العطف بحرف الواو: وهو مايقصد بالنسبة التابع والمتبوع كلاهما ويدخل بينهما حرف من حروف العطف. نحو: جاءني زيدٌ وعمروٌ، ويقال له عطف النسق أيضا.

وحروف العطف عشرة ، سنذكرها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . التابع الخامس : عطف البيان : هو تابع غير صفة يوضح المتبوع وليس بينهما حرف عطف نحو أقسم بالله أبو حفص عُمَرُ ، هذا إذا اشتهر بعَلَمه ، ونحو : جاءني زيد أبو عمر ، حينا اشتهر بكنيته .

# الفصل الشاني في بينان المنصرف وغير المنصرف

قد عرفت في ذكر أنواع الأعراب المنصرف وغيرالمنصرف ، ونذكر ههنا تعريفهما وأمثلتهما .

المنصرف: هو ما يخلو من أسباب منع الصرف. كزيد، وعمرو. والغير المنصرف: ما يكون فيه سببان من أسباب منع الصرف، أو سبب واحد يقوم مقامهماً.

وأسباب منع الصرف تسعة :

العدل ، والوصف ، والتأنيث ، والمعرفة ، والعجمة ، وجمع منتهى الجموع والتركيب ، ووزن الفعل ، والألف والنون الزائدتان .

ففي «عمر»: عدل وعَلَم، وفي «ثلاثُ ومَثْلَثَ»: صفة وعدل. وفي «طلحة»: تأنيث وعلم، وفي «حبلى»: تأنيث معنوي وعَلَم، وفي «حبلى»: تأنيث بالألف الممدودة، وفي هاتين تأنيث بالألف الممدودة، وفي هاتين المؤنثين السبب الواحد يقوم مقام السببين، وفي «إبراهيم»: عجمة وعَلَم،

وفي «مساجد ومصابيح»: جمع منتهى الجموع، وهو سبب واحد يقوم مقام السببين. وفي «بَعلَبَك» تركيب وعَلَم. وفي «أحمد»: وزن فعل وعَلَم. وفي «سكران»: ألف ونون كلاهما زائدتان ووصف. وفي «عثمان»: ألف ونون الزائدتان وعلم.

وتحقيق غير المنصرف يعرف من كتب مبسوطة .

# الفصل الثنالث في الحروف الغيسر العاملية

وهي ستة عشر نوعاً :

الأول : حروف التنبيه ، وهي ثلاثة : ألَّا وأمَّا وهَا .

الثاني : حروف الايجاب ، وهي ستة : نَعَمْ ، وبَلَىٰ ، وأَجَلُ ، وأَيْ وجَيْر ، وإنَّ .

الشالت ؛ حروف التفسير ، وهي اثنان : أى ، وأنْ ، كقوله تعالى : ﴿
وناديناه أن يُّإِبرَاهِيم﴾ .

الرابع : الحروف المصدرية ، وهي ثلاثة : ما ، وأن ، وأنَّ .

وحرف «مَاً» و «أَنْ» يدخلان على الفعل ويجعلانه بمعنى (١) المصدر .

الخامس : حروف التحضيض ، وهي أربعة : ألًّا ، وهَلَّا(١) ، وَلَوْلَا ، وَلُومًا .

السادس :حرف التوقع ، وهي قد . وهي للتحقيق في الماضي ، ولتقريب الماضي إلى الحال . وللتقليل في المضارع .

السابع : حروف الاستفهام ، وهي ثلاثة : مَا ، والهمزة ، وهَلْ .

 <sup>(</sup>۱) نحو ﴿ وضاقت عليهم الأرض بما رحيت ﴾ أى برحبها . وا عجبى أن ضربت أى ضربك ،
 وبلغني أنك قائم أي قيامك . (٢) نحو : ألّا فعلت . وهلّا فعلت .

الشامس : حرف الردع ، وهي : كلّا ، وهي بمعنى المنع والزجر ، وقد تأتي بمعنى حقاً أيضاً ، نحو : ﴿كلا سوف تعلمون﴾ .

التلسيع: التنوين وهي خمسة: (١) للتمكن ، نحو: زيدٌ ، (٢) وللتنكير نحو: صَهٍ أَى أَسْكُتْ سَكُوتًا مَّا فِي وَقَتٍ مَّا ، أَمَا صَهُ بغير تنوين فمعناه: أَسْكُتْ السَّكُوتَ الآن. (٣) والعوض ، نحو: يومئذٍ . (٤) وللمقابلة نحو مسلماتٍ (في مقابلة مسلمين). (٥) وللترنم ، وهو الذي يقع في آخر الأبيات نحو:

أَفَــلَّى اللَّوْمَ عَـاذِلَ والـعـــابَــنُ وقُــوْلِي إِنْ أَصَـابَنْ

وتنوين الترنم يدخل على الأقسام الثلاثة للكلمة أعني الاسم والفعل والحرف . أما الأربعة الأوّل فهي خاصة بالاسم وقد ذكرناها في علامات الاسم فتذكر .

العاشر : نون التوكيد في آخر فعل المضارع ، وهي على نوعين : الثقيلة ، والخفيفة ، نحو : اضربن واضربن .

الحادية عشس : حروف الزيادة . وهي ثمانية حروف :

إنْ ، وأنْ ، ومَا ، ولَا ، ومِنْ ، والكاف ، والباء ، واللام ، والأربعة الأحيره قد مر ذكرها في الحروف الجر .

الثانية عشر : حروف الشرط وهما اثنان : أمَّا ، ولَوْ ، فأما لتفصيل ما ذكر ، ويلزم الفاء في جوابها ، نحو : ﴿ فِينْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ وأمَّا الَّذِينَ سُعِدُوْا فَفِي الجَنَّةِ ﴾ .

ولو لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأول كقوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ .

الثالثة عشر : لَوْلَا ، وهي موضوعة لانتفاء الثاني بسبب وجود الأول نحو : لَوْلَا عَلِيٍّ لَهَلَكَ عُمَرُ .

الرابعة عشر : اللَّام المفتوحة للتأكيد ، نحو لَزِيدٌ أفضلُ مِنْ عَمْرُو. الْخامسة عشر : ما بمعنى مَادَامَ ، نحو : أقُومُ مَا جَلَسَ الأَمْيرُ ، أَى مادام جلس الأَمْير .

السادسة عشر : حروف العطف ، وهي عشرة : الوَاوُ ، والفَاءُ ، وثُـمَّ ، وحَتَّى ، وإمَّا ، وأَوْ ، وأَمْ ، ولَا ، وبَلْ ، ولكِنَّ .

## تكملة

# بحث المستثنى

اعلم : أن المستثنى هو لفظ يذكر بعد حروف الاستثناء ، وهي : إلَّا وأخواتها أعني : غير ، وسوى ، وسواء ، وحاشا ، وخلا ، وعدا ، وماخلا ، وماعدا ، وليس ، ولا يكون .

وفائدته : إحراج ما بعد حرف الاستثناء عن حكم ما ذكر قبله ، فالذي أخرج منه يسمى بالمستثنى منه ، والذي أستثنى أى أخرج يسمى بالمستثنى ، والمستثنى على قسمين : متصل ، ومنقطع .

فالمتصل: ما أخرج بلفظ إلا وأخواتها من حكم ما ذكر قبله مع كونه داخلًا في عموم اللفظ نحو: «جاءني القوم إلَّا زيداً» فزيد كان داخلا في القوم، فأخرج من حكم المجيء.

والمنقسطع: ما ذكر بعد إلّا وأخواتها، غيرَ مُخرج مما ذكر قبله، نحو: «جاءني القوم إلّا حماراً» فإن حماراً لم يكن داخلا في القوم، ومع ذلك ذكر بعد حرف الاستثناء.

## إعراب المستثنى

واعلم: أن إعراب المستثنى على أربعة أقسام:

الأول: إذا وقع المستثنى في كلام موجب بعد إلا فيكون منصوباً دائماً نحو: جاءني القوم إلا زيداً .

> والكلام الموجب هو ما ليس فيه نفي ولا نهى ولا إستفهام . وغير الموجب ما كان بخلافه .

وكذا ينصب المستثنى دائماً إذا كان منقطعاً كما مر مثاله .

وينصب أيضاً إذا كان المستثنى مقدماً على المستثنى منه نحو: ماجاءني إلا زيداً أخد .

وإذا وقع المستثنى بعد ماخلا ، وماعدا ، وليس ، ولايكون ، فلزم النصب نحو : جاءني القوم ماخلا زيداً ، وماعدا زيداً ، وليس زيداً ، ولايكون زيداً الشاني : إذا وقع المستثنى بعد إلا في كلام غير موجب مع كون المستثنى

منه مذكوراً فيجوز فيه الوجهان :

(١) النصب على أن يكون منصوباً على الإستثناء نحو: «ماجاءَني أحد إلا زيداً».

(٢) الرفع على أن يكون بدلا عما قبله نحو : «ماجاءَني أحدٌ إلا زيدٌ» .

الشالث: إذا كان المستثنى مفرغاً يعنى لا يكون المستنثى منه مذكوراً ، ويكون المستثنى بحسب اختلاف ، ويكون المستثنى بحسب اختلاف العوامل نحو: «ماجاءني إلَّا زيدً» (في الرفع) ، و«مارأيتُ إلا زيداً» (في النصب) و«ما مررتُ إلا بزيد، في الجر.

الرابع : إذا وقع المستثنى بعد (غير، وسوى، وسواء) فيكون مجروراً نحو : «جاءني القوم غير زيدٍ»، وسوى زيدٍ ، وسواء زيدٍ .

واعمله : أنه إذا وقع المستثنى بعد «حاشا» يكون مجروراً في مذهب أكثر العلماء ، وجاز نصبه أيضاً عند بعضهم ، نحو : «جاءني القوم حاشا زيدٍ» وحاشا زيداً .

وإذا وقع المستثنى بعد «خلا» و «عدا» ينصب عند أكثر العلماء وجوَّز بعضهم الجر ، نحو : «جاءني القومُ خَلا زيداً» وَعَدَا زيداً وخلا زيدٍ ، وعَدَا زيدٍ .

واعلم: أن إعراب لفظ غيرَ مثل إعراب المستثنى بإلا في جميع صورها المنكورة ، فتقول : «جاءني () القوم غير زيدٍ وغير حمار » ، «وما جاءني أحدٌ غير زيدٍ وغير زيدٍ» ، و «ما جاءني غير زيدٍ» ، و «ما جاءني غير زيدٍ» ، و «ما أيتُ غير زيدٍ» ، و «ما مررتُ بغير زيدٍ» .

واعلم: أن لفظة «غير» وضع للصفة وقد تأتي للاستثناء ، كما أن لفظة «إلا» وضعت للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى : ﴿لُو كَانَ فِيهُمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ يعنى غير الله ، وكذا قوله : لا إله إلا الله .

#### تبمت والجميد لله

<sup>(</sup>۱) وجاءني القومُ غيرَ زيدٍ، مثال لكلام موجب ، و وجاءني القومُ غيرَ حمار، مثال للمستثنى المنقطع . ووما جاءني غيرَ زيد القوم، مثال للمستثنى المقدم . ووما جاءني أحد غيرَ زيد، مثال للنصب على الاستثناء و وما جاءني أحد غيرُ زيدٍ، مثال للرفع على البدل عما قبلها . ووما جاءني غيرُ زيد، ، ووما رأيتُ غير زيد، ، ووما مررتُ بغيرِ زيد، ، هذه ثلاثة للمستثنى المفرغ بحسب العوامل فافهم ولا تغفل .

# خلاصة النحو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين .

إعلم - أرشدنا وأرشدك الله تعالى إرشاداً تاماً - اللفظ العربي الموضوع للمعنى إما مفرد أو مركب ، فالمركب جملة وكلام ، ومركب إضافي ومركب توصيفي ومركب امتزاجي .

والمفرد يسمى كلمة ، وهي : اسم وفعل وحرف .

فالاسم: معرب ومبني .

والمعرب : مرفوع ومنصنوب ومجرور .

فالمرفوع: (١) فاعل (٢) ومفعول مالم يسم فاعله (٣) ومبتدأ (٤) وخبر لا وخبر لا وخبر لا وخبر لا المندأ (٥) وخبر لا النفى الجنس (٨) واسم ما ولا بمعنى ليس .

والمنصوب : (١) المفعول المطلق (٢) والمفعول به (٣) والمفعول فيه (٤) والمفعول له (٥) والمفعول معه (٦) والحال (٧) والتمييز (٨) والمستثنى

(٩) واسم إن وأخواتها (١٠) وحبرُ كان وأخواته (١١) واسم لا التي لنفي

الجنس (۱۲) وخبر ما ولا بمعنى ليس .

والمجرور : بالمضاف وما دخله حرف من حروف الجر وسيجيء ذكرها إن شاء الله .

ويجيء لكل من المرفوع والمنصوب والمجرور توابع يكون إعرابها كإعرابه .

وهي خمس : النعثُ والتأكيد والمعطوف بحرف العطف - وستعرفه - والبدل وعطف البيان .

والمبني : المضمراتُ وأسماء الاشارة والموصولات والكنايات وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات وبعض الظروف أيضا .

الاسم على قسمين : مشتق وجامد .

فالمُشتق : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة .

والجامد : ما سواه كالمصدر وغيره .

والفعل : ماضٍ ومضارعٌ والأمر بلا لام والأمر بها ونهى .

فالماضي والأمر بلا لامٍ مبنيان وما سواهما معربٌ .

ثم المضارع يرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم ، وينتصب بالناصب ، وينجزم بالجازم ، وسيجيىء ذكر الناصب والجازم في بحث الحرف .

وأما الأمسر باللام والنهي فيجزمان أبدأ ..

ثـم اعـلـم : أن الفعل لازم أو متعدِ ، فاللازم ما لا يقتضي مفعولا به مثل الحاء وقتُ الصلاة، ، والمتعدي ما يقتضيه وهو على ثلاثة أنواع :

(١) متعدِّ إلى مفعول به واحد كضرب ، (٢) أو متعدِّ إلى مفعولين مثل :
 علمُ وأعطىٰ (٣) أو متعدِّ إلى ثلاثة مفاعيل نحو : أعْلَمُ .

والحيروف منها حروف عاملة ومنها حروف غير عاملة .

فالعاملة الجوارَ وهي سبعة عشر حرفاً : الباء والتاء والكاف واللام والواو ومذُ وخلا وعداً ورُبَّ وحاشاً ومِن وعن وعلى وحتى وفي وإلى .

والنواصب للفعل المضارع وهي أربعة : أن ولن وكي وإذَن . والجوازم للمضارع وهي خمسة : إن ولم ولما ولام الأمر ولا النهي والحروف المشبّهة التي تنصبُ الأسماء وترفَع الأخبارَ ، وهي : إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ وليتَ ولعلَّ ، وتلحقُها ما فتُلغى وتدخل حينئذ على الأفعال أيضاً . وحروف النداء التي تنصب المنادى المضاف والمشبّه (بالمضاف) والنكرة (الغير المعينة) خمسة يا وإيا وهيا وأى والهمزة .

ولا النافية للجنس وما ولا بمعنى ليس تنصب الاسم .

وغير العاملة الحروف العاطفة وهي : الواو والفاء وثم وحتى و أو وإما وأم ولا وبل ولكن .

حروف التنبيه وهي : ألا وأمًا وهَا .

وحروف الايجاب وهي : نَعَمْ وبلى وإي وأجَلْ وجَيرِ وإنَّ

**وحروف التفسير** وهما : أى وأن .

وحروف التحضيض وهي : هَلَّا وَأَلَّا ولولا ولوما ويلزمها الفعل لفظاً أو تقديراً .

**وحرف** ال**توقع** وهو : قد .

وحروف الاستفهام وهو : الهمزة وهل .

وحــرف الــرَّدع: وهو كلا ، وقد جاء بمعنى حقاً وكذلك ما المصدرية وأن ، ولو ، وأمَّا ، للشرط .

وتاء التأنيث فالساكنة منها تلحق آخر الماضي والمتحركة آخر الاسم. والتنوين وهو نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل

ونون التأكيد مخفَّفة ومُشدَّدةً وتختصُّ بالفعل وتدخل في الأمر والنهي والاستفهام والتمنى والعرض والقسم وقلَّت في النفى .

قد تمت الخلاصة والحمد لله رب العالـمـين وصـلى الله عـلى نبينا محمد واَلـه وأصحـابه أجمعين

# محتويات الكتباب

| ٣   | المقدمية                                        |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٥   | مقدمة المؤلف                                    |
| ٧   | فصل في اللفظ المفرد والمركب                     |
| 1.  | فصل في المعرب والمبنى                           |
| ١٣  | فصل في الاسم المعرفة والنكرة                    |
| ۱٤  | فصل في الاسم المذكر والمؤنث                     |
| 1 1 | فصل في الاسم المفرد والمثنى والجمع              |
| 17  | فصل في اعراب الاسئم                             |
| 14  | فصل في اعراب المضارع                            |
| ۲.  | القسيم الأول في العوامل اللفظية                 |
| YV  | الباب الأول في الحروف العاملة                   |
| **  | الفصل الأول في الحروف العاملة في الاسم          |
| 77  | الفصل الثاني في الحروف العاملة في الفعل المضارع |
| Y 0 | الباب الثاني في عمل الأفعال                     |
| Y 0 | القسم الأول الفعل المعروف                       |
| 77  | القسم الثاني الفعل المجهول                      |
| ۲۸  | فصل في الفعل المتعدي                            |
| 44  | فصل في الأفعال الناقصة                          |
| ٣.  |                                                 |
|     |                                                 |
| ۳.  | فصل في أفعال المدح والذم                        |
| 71  | فصل في فعلى التعجب                              |
| 44  | الباب الثالث في الأسماء العاملة                 |
| T 2 | القسيم الثاني في الحوامل المعنوية               |
| 40  | الخاتمة وفيها ثلاثة فصول                        |
| 40  | الفصل الأول في التوابع                          |
| 20  | الفصل الثاني في بيان المنصرف وغير المنصرف       |
| 47  | الفصل الثالث في الحروف الغير العاملة            |
| ٤١  | تكملة في بحث المستثنى                           |
| ££  | خلاصة النحو                                     |



# حتاب المرازية المراز

سَنَائيمَسَ الْاسْتناذالشَّيْعَ الْمَدَالحَلاويُ اسْتاذالکان المَهِيّة بِطوالکُلومُ وَأَحَدَعُكَاءالْازِعُوالشَّرِيفِ وَحَمُاللَّهُ وَأَحَدَعُكَاءالْازِعُوالشَّرِيفِ وَحَمُاللَّهُ

خَيَطَه، وَشُرَعَه، وَوَضَّع فَهَارِسُه د. محمَّك أحسَد قاسمُ

قَانَ فِي كَالْمُخْطَانَةُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن